## الأحاديث التي رواها الإمام النسائي في السنن الكبرى وسكت عنما وذكرها ابن الجوزي في الموضوعات "دراسة تطبيقية"

## محمد مصلح الزعبي

كلية الدراسات الفقهية والقانونية ، قسم أصول الدين ، جامعة آل البيت المرفق ، المملكة الأردنية الهاشمية

## الملخص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة مجموعة من الأحاديث التي رواها النسائي في سننه الكبرى وسكت عنها وذكرها ابن الجوزي في الموضوعات، وعددها ستة أحاديث، دراسة حديثية معمقة من خلال جمعها وتخريجها والحكم عليها وبيان وجه الصواب فيها، ومعرفة فيما إذا كان ابن الجوزي محقاً في ذكرها في الموضوعات أم لا.

#### المقدمة:

الحمد لله رب العالمين القائل: ﴿ إِنَّا نَحْنُ تَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ وَ خَمَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ١٩، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد حرص أئمتنا - منذ عهد الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من الصحابة الكرام الله الله الكافر الكافر الكافر الكافر الكافر الكافر والدس والتحريف، واحتاطوا لذلك بعدم قبول رواية من لا يثقون بدينه وأمانته، وحفظه.

ومن العلماء المخلصين الذين هبوا للدفاع عن السنة النبوية المطهرة؛ الإمام ابن الجوزي- رحمه الله- الذي صنف ما يربو على أربعين مصنفاً في علم الحديث فضلاً عن مصنفاته في العلوم الأخرى، ولعل أشهر كتبه على الإطلاق: كتاب الموضوعات؛

لأنه من أقدم وأوسع ما صنف في هذا الفن، إلا أن هذا الكتاب- على أهميته- لم يسلم من النقد، إذ وجد فيه مجموعة من الأحاديث الضعيفة والحسنة بل والصحيحة، وهذا فيه من الضرر ما يساوي أو يزيد عن الضرر الناتج عن تصحيح بعض الأحاديث الضعيفة؛ كما هو الحال عند الحاكم النيسابوري- رحمه الله- .

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه المسألة، وحث على انتقاد الكتابين، فقال: و"يتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن؛ لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل(1).

## أهمية الموضوع وسبب اختياره:

لدى اطلاعي على كتاب الموضوعات لابن الجوزي وجدت أن بعض الأحاديث التي رواها الإمام النسائي في سننه الكبرى وسكت قد أدرجها ابن الجوزي في الموضوعات، ونظراً لما اكتسبته من خبرة واسعة في الإمام النسائي ومصنفاته بشكل عام وكتابه: "السنن الكبرى على وجه الخصوص من خلال كتاباتي في هذا الكتاب في مختلف مراحل حياتي العلمية، فاستغربت ذكر هذه الأحاديث في كتاب الموضوعات، وبخاصة أنني عرفت أن من منهجه في السنن: أنه لا يسكت على حديث علم أنه له علة إلا وبينها، وأما الأحاديث التي سكت عنها، فهي غاباً مقبولة، وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر إذ قال عن حديث رواه النسائي: " وأما النسائي فسكت عليه فاقتضى أنه لا علة له عنده"(۲).

من أجل ذلك عزمت على دراسة هذه الأحاديث لمعرفة حالها، وبيان وجه الحق فيها بحيادية تامة، دون الانحياز لأحد الطرفين، والوقوف على ما قاله العلماء من تساهل ابن الجوزي في ذكر بعض الأحاديث الحسنة والضعيفة، بل والصحيحة في كتابه: الموضوعات من خلال هذه الدراسة التطبيقية.

### منهجية البحث:

وبما أن البحث دراسة حديثية فقد اعتمدت المنهج العلمي القائم على الاستقراء

والتحليل والاستتباط، وأمّا آليات هذا المنهج فهي على النحو الآتي:

- الحمع الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات مما هو في السنن الكبرى للنسائي.
  - ٢. قمت بفرز الأحاديث التي تحدث الإمام النسائي عن عللها واستبعدتها من الدراسة
- ٣. قمت بفرز الأحاديث التي سكت عنها الإمام النسائي من هذه الأحاديث وعملت
  على تخريجها ، ودراستها دراسة حديثية معمقة .
  - ٤. بعد ذلك بينت إن كان ابن الجوزى محقاً في ذكرها في الموضوعات أم لا؟.
- ٥. اعتمدت المصادر الأصيلة في الدراسة الحديثية، ثم استعنت بالمراجع الأخرى التي تعينني على بلوغ الهدف.

### خطة البحث:

قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي:

المبحث الأول: أهمية الحكم على الأحاديث ومنهج الإمامين: النسائي وابن الجوزي في الحكم على الأحاديث.

المطلب الأول: فوائد الحكم على الحديث.

المطلب الثاني: منهج الإمام النسائي في الحكم على الأحاديث.

المطلب الثالث: منهج الإمام ابن الجوزي في الحكم على الأحاديث.

المبحث الثاني: دراسة الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات ورواها الإمام النسائي في سننه وسكت عنها.

الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

وقد بذلت جهدي في بيان الحق بحيادية تامة، فإن وفقت في ذلك فبتوفيق الله وفضله، وله الحمد والمنة، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، فأستغفر الله منه، والله ورسوله منه براء.

## المبحث الأول: أهمية الحكم على الأحاديث ومنهج الإمامين: النسائي وابن الجوزي في كتابيهما

إن الأحكام الحديثية هي خلاصة الجهود المباركة لعلماء الحديث؛ وإن جميع مسائل علوم الحديث مسخرة للتوصل إلى الحكم المناسب على الحديث، الذي هو ثمرة هذه العلوم كافة قد يبدو الحكم على الحديث أمراً سهلا وميسورا للوهلة الأولى؛ إذ أن شروط الحديث الصحيح معروفة، فإذا توافرت في حديث ما فهو صحيح، وإذا فقد الحديث أحد هذه الشروط فهو ضعيف، لكن الأمر في غاية الصعوبة، وهو من المسائل الدقيقة التي تعتمد على مقومات كثيرة، وتحتاج إلى ملكة نقدية تُمّكن صاحبها من البحث والتنقيب في السند والمتن، والتثبت من كل شرط من شروط الحديث الصحيح يشكل بحثاً حديثياً مستقلاً له خصوصيته (7).

وقد تباينت اهتمامات المحدثين؛ فمنهم من اختار التصنيف في الصحيح المجرد، ومنهم من اكتفى بمجرد الرواية آخذاً بالقول المشهور: "من أسند لك فقد أحالك"(أ)، ومنهم من جمع بين الرواية وعوم الحديث؛ فتكلم على الأسانيد والمتون، وأصدر أحكاماً على بعض الرواة، وحكم على الأحاديث وممن فعل ذلك: الإمام النسائي في كتاب: "السنن الكبرى" فجاء هذا الكتاب جامعاً لعلوم الرواية والدراية.

## المطلب الأول: فوائد الحكم على الحديث

إن الغاية من الحكم على الأحاديث؛ معرفة مدى صلاحيتها للاستشهاد، واستنباط الأحكام الشرعية منها، والتسهيل على طلبة العلم والباحثين انتقاء الأحاديث المقبولة للاحتجاج بها عند الاستدلال، والاستشهاد في القضايا الشرعية.

وقد اهتم بعض أصحاب كتب الرواية بالحكم على الأحاديث، ووصفوها بأوصاف تناسب واقع حالها؛ كالصحيح، والحسن، والضعيف، والموضوع، وكان الإمام الترمذي من أكثر العلماء الذين حكموا على الأحاديث في جامعه، يليه الإمام النسائي في سننه.

## المطلب الثاني: منهج الإمام النسائي في الحكم على الأحاديث

الإمام النسائي كان من أفقه مشائخ عصره وأعلمهم بالرجال (٥)، بل إن بعض العلماء قدّمه على مسلم بن الحجاج فقد قال ابن السبكي: "سمعت شيخنا أبا عبد الله الذهبي الحافظ وسألته: أيهما أحفظ، مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح أو النسائي؟ فقال: النسائي. ثم ذكرت ذلك للشيخ الإمام الوالد تغمده الله برحمته فوافق عليه (٢)، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإمام النسائي يُعدُّ من المتشددين في الرجال الشدة تحريه في الرجال، حتى أنه ليَّن جماعة من رجال الصحيحين كما قال الإمام النهبي- رحمه الله- (٨)؛ ولذلك احتل كتابه مكانة مرموقة بين كتب السنن الأخرى، وتقدم عليها، وقد شهد له بذلك كبار النقاد من المحدّثين.

فقد قال السخاوي: " وبالجملة فكتاب الإمام النَّسائي- رحمه الله- أقل الكتب السنة بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً "(٩)

ويقول الحازمي: "والنسائي على تأخره زمناً ذكره بعضهم بعد الصحيحين في المرتبة؛ لأنه أشد انتقاداً للرجال من الشيخين، وأقل حديثاً منتقداً، بالنظر إلى من بعد الشيخين "(۱۰).

والحقيقة أن النسائي من المعتدلين وليس من المتشددين، وهذا ما صرح به هو بقوله: "لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه، فأما إذا وثقه ابن مهدي، وضعفه ابن القطان مثلاً، فانه لا يترك؛ لما عرف من تشديد يحيى، ومن هو مثله"(١١) وما قيل عن تشدده وتجنبه إخراج روايات بعض رجال الصحيحين، فيه نظر، ويحتاج إلى دراسة تطبيقية لهؤلاء الرواة الذين أخرج لهم الشيخان، وتجنبهم النسائي، وبالتالي الكشف عن الأسباب التي كانت وراء ذلك(١٠).

وخلاصة القول: أن كتاب: "سنن النسائي الكبرى ليس كتاب رواية فحسب، بل هو أحد كتب العلل، ومرجعاً علمياً معتمداً فيها، وأحكامه على الأحاديث مبنية على سبر الروايات وبيان الاختلاف على الرواة، ودراسة أحوالهم، وتحليل شخصياتهم

لمعرفة مدى أهليتهم للرواية، وبيان مواطن الخلل في مروياتهم، وهذا المنهج يتسم بالدقة والتحري، فلم يترك حديثاً علِّم أنه له علة إلا وبينها، وأما الأحاديث التي سكت عنها، فهي- غالباً- مقبولة، وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر إذ قال عن حديث رواه النسائى:" وأما النسائى فسكت عليه فاقتضى أنه لا علة له عنده"(١٣).

وهذا هو سبب اختياري لموضوع هذا البحث، إذ ان بعض الأحاديث التي رواها الإمام النسائي في سننه الكبرى وسكت عنها، وجدتُ ابن الجوزي قد ذكرها في الموضوعات.

## المطلب الثالث: منهج الإمام ابن الجوزي في الحكم على الأحاديث في كتابه الموضوعات

الإمام ابن الجوزي صنف في مختلف العلوم الشرعية، فوقف على كل باب من أبواب العلم، وحاول استقصاء معظم جزيئاته، من الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة، بل والموضوعة - أيضاً - وقد اهتم بعلم الحديث رواية ودراية على وجه الخصوص، وصنف في مختلف علوم الحديث.

وقد قسم ابن الجوزي الأحاديث إلى ستة أقسام:

الأول: ما اتفق على صحته الشيخان؛ فهذا متفق على صحته.

الثاني: ما انفرد به البخاري أو مسلم؛ فهذا محكوم له بالصحة عند جمهور أهل الثاني: ما انقل

الثالث: ما صح سنده على رأي أحد الشيخين؛ فيلحق بما أخرجاه إذا لم يعرف له علة مانعة، وهذا يعز وجوده ويقلّ.

الرابع: ما فيه ضعف قريب محتمل؛ وهذا هو الحسن ويصلح البناء عليه والعمل به.

الخامس: الشديد الضعف الكثير التزلزل، فهذا تتفاوت مراتبه عند العلماء؛ فبعضهم يدنيه من الحسان ويزعم أنه ليس بقوي التزلزل، وبعضهم يرى شدة تزلزله فيلحقه بالموضوعات.

السادس: الموضوعات المقطوع بأنها محال وكذب، فتارة تكون موضوعة في نفسها، وتارة توضع على الرسول الله وهي كلام غيره (١٤٠).

وقد عقب على هذه الأقسام بقوله: "وأما الأقسام الأربعة الأولى؛ فالقلب عندها ساكن، وأما القسم الخامس فقد جمعت لكم جمهوره في كتابي المسمى ب: "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية"(١٠).

إلا أن ابن الجوزي لم يلتزم بما قطعه على نفسه، فذكر بعض الأحاديث الحسنة بل والصحيحة، ومما قال فيه هو أنه محكوم له بالصحة عند جمهور أهل العلم في كتابه الموضوعات، وقد أشار كثير من العلماء إلى هذه المسألة، فقد نقل السيوطي قول النووي في التقريب: "وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين أعنى أبا الفرج ابن الجوزي فذكر كثيرا مما لا دليل على وضعه، بل هو ضعيف"، وعقب السيوطي على قول النووي بقوله: "بل وفيه الحسن والصحيح، وأغرب من ذلك أن فيها حديثا من صحيح مسلم كما سأبينه، قال الذهبي: ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث حسانا قوية"... ونقل السيوطي عن الحافظ ابن حجر أنه قال: " غالب ما في أحاديث حسانا قوية"... ونقل السيوطي عن الحافظ ابن حجر أنه قال: " غالب ما في فيه من الخوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا قال: فيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا عكس الضرر بمستدرك الحاكم فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا قال ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهله قد وقع فيه تساهله الما الهربية وقيه قيه تساهل (١٠).

وقد عاش ابن الجوزي في عصر زخر بالفتن والبدع، وظهور الفرق المنحرفة، فلعل هذا ما دعاه -أحياناً- إلى التشدد في قبول الأحاديث، وعدم التساهل في قبولها.

وهذه الحيطة محمودة لأنها تحفظ الحديث النبوي الشريف من الدس والتحريف، لكنه بالغ في الحيطة في بعض الأحيان لدرجة أنه ردّ بعض الأحاديث الضعيفة والحسنة، بل والصحيحة أحياناً وحكم عليها بالوضع.

وهذا المنهج الذي سلكه ابن الجوزي من المبالغة في الاحتياط لا يقل ضرره عن المنهج الذي سلكه الحاكم النيسابوري من التساهل في تصحيح بعض الأحاديث الضعيفة، فكلاهما متساهل، مع تباين المنهج، إذ تساهل الحاكم في التصحيح، وتساهل ابن الجوزى في الوضع.

وفي معرض تعليقه على حديث رواه صالح بن حسان: صححه الحاكم وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، قال الحافظ ابن حجر: "تساهل الحاكم في تصحيحه فإن صالحاً ضعيف عندهم، وكما لم يصب الحاكم في الحكم بتصحيحه لم يصب ابن الجوزي في الحكم بوضعه وإن صالحاً ضعيف متروك، لكن لم يتهم بالكذب(١٧٠).

ولعل هذا التساهل من ابن الجوزي في ذكر بعض الأحاديث المقبولة في الموضوعات ناتج عن أنه اعتمد أحيانا على المقياس العقلي في التصحيح والتضعيف بغض النظر عن حال الرواة، كوسيلة للوصول إلى الحكم على الحديث، وها هو يفصح عن ذلك بقوله: " ألا ترى أنه لو اجتمع خلق من الثقات فأخبروا أن الجمل ولج في سمّ الخياط، لما نفعتنا ثقتهم، ولا أثرت في خبرهم، لأنهم أخبروا بالمستحيل (١٨٠٠).

فقد لجأ - رحمه الله - إلى ردّ بعض الروايات التي يظنّ أنها تعارض غيرها أو أن العقل يرفضها، بالرغم من ثقة رجالها، ولم يلجأ إلى الجمع بينها، كما هو الحال في علم مختلف الحديث

# المبحث الثاني: دراسة الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات ورواها الإمام النسائي في سننه

الحديث الأول: قال ابن الجوزي: أنبأنا محمد بن عمر الأرموي، قال: أنبأنا ابن المأمون، قال: أنبأنا ابن المأمون، قال: أنبأنا الدارقطني، قال:حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال حدثنا هارون بن زياد النجار، وعلي بن صدقة الأنصاري، قالا: حدثنا محمد بن حمير، قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي أمامة قال قال رسول الله هذ: " مَنْ قَرَأَ آية الْكُرسِي دُبُرِ كُلَّ صَلاة مَكُثُوبَة لَمَ يَمْنَعه مِنْ دُخُول الجنَّة إلا أَنْ يَمُوت "(۱۹).

ثم قال المصنف: قال الدارقطني: غريب من حديث الألهاني، عن أبي أمامة، تفرد به محمد بن حمير عنه، وقال أيضاً: قال يعقوب بن سفيان: محمد بن حمير: ليس بالقوي (۲۰).

والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى، وفي عمل اليوم والليلة، فقال: أخبرنا الحسين ابن بشر بطرسوس كتبنا عنه قال حدثنا محمد بن حمير به مثله. (۲۱).

وأخرجه الطبراني (٢٠٠٠ والبيهقي في شعب الإيمان (٢٠٠٠ من طريق موسى بن هارون عن هارون بن داود النجار به بنحوه ، وقال الطبراني في المعجم الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زياد إلا محمد بن حمير ولا يروى عن أبي أمامة إلا بهذا الإسناد". (٢٠٠٠).

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥).

قلت: علة هذا الحديث- على رأي ابن الجوزي- تفرد محمد بن حمير به.

وعلى فرض أنه أراد التفرد النسبي عن الطريق المحفوظ لدى الأئمة؛ فهذا ليس مسوغاً لإدخال الحديث في الموضوعات؛ لأن محمد بن حمير من رواة البخاري، روى له حديثين (٢٦)، ووثقه يحيى بن معين، ودحيم، والدارقطني، وسئل عنه أحمد فقال: ما علمت إلا خيراً، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وذكره ابن شاهين كذلك في الثقات، وقال الذهبي: وثقه جماعة (٢٢).

وقال النسائي، والدار قطني- في رواية أخرى- :ليس به بأس، وقال ابن حجر: صدوق (٢٨).

وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به"(٢٩).

وهكذا نجد أن معظم العلماء قد وثقوه، بل إن الدار قطني الذي نُسب إليه تضعيفه، وثقه في سؤالات الحاكم له، وقال لا بأس به في سؤالات البرقاني له.

ويبدو لي- والله أعلم -أن الذي تكلموا في محمد بن حمير، إنما قصدوا رجلاً آخر اسمه محمد بن حمير الجزري<sup>(۲۰)</sup>، والذين وثقوا محمد بن حمير قصدوا: محمد بن حمير ابن أنيس القضاعي ثم السليحي أبو عبد الحميد، ويقال: أبو عبد الله الحمصي<sup>(۲۱)</sup>، - راوي هذا الحديث- .

ومحمد بن حمير الجزري: يروي عن بقية، روى عنه جعفر بن محمد بن فضيل ذكره ابن عدي في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن جحدر وأخرج الدارقطني في المؤتلف من رواية اليمان ابن يزيد عن محمد بن حمير عن أبيه عن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده رفعه أن أصحاب الكبائر من موحدي الأمم الذين ماتوا غير تائبين من دخل منهم النار في الباب الأول لا ترزق أعينهم ولا تسود وجوههم حرم الله صورهم على النار من أجل السجود قال الدارقطني: لا أعرف محمد إلا في هذا الحديث وهو منكر الحديث والراوي عنه ضعيف (۲۳).

وقد دافع العلماء عن حديث أبي أمامة ، فقال القسطلاني: "أورده ابن الجوزي في الموضوعات لتفرد محمد بن حمير به، وردوه بأنه احتج به أجل من صنف في الصحيح، وهو: البخاري، ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال: ابن معين"، ونقل الذهبي في تاريخه عن السيف ابن أبي المجد الحافظ قال: صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث مخالفة للعقل والنقل ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعضهم في أحد رواتها؛ كفلان ضعيف، أو لين أو غير قوي وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه ولا يعارض الكتاب والسنة، ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام رجل في رواته وهذا عدوان ومجازفة فمن ذلك هذا الحديث" وقال ابن حجر في تخريج المشكاة: "غفل ابن الجوزي في زعمه وضعه وهو من أسمح ما وقع له"(٢٣).

وقال الشيخ محمد طاهر الفتني: "حديث أبي أمامة صحيح على شرط البخاري ومحمد: ثقة مشهور، وروى له البخاري في صحيحه"(٢٤).

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لا غبار عليه؛ فقد صححه كثير من العلماء (٥٦)، بخلاف كلام ابن الجوزي، وهو غير مخالف للمحفوظ، وقد وهم ابن

( ) - -

الجوزي بذكره في الموضوعات، ولعله أشكل عليه اسم الراوي: محمد بن حمير فظنه الآخر وهو ليس كذلك والله أعلم.

الحديث الثاني: قال ابن الجوزي: أنبأ إسماعيل بن أحمد السمرقندي، قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي صقر، قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله الحراني، قال: أنبأ الحسن بن رشيق، قال: أنبأنا أحمد بن شعيب النسائي، قال: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال: حَدَّثنَا عَوْفٌ، عَنْ مَيْمُونِ بن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه هَا أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه هَا: «سُدُّوا هَنِه الأَبْوَابَ إِلاَّ بَابَ عَلِيً»، فَتَكلَّمَ فِي ذَلِكَ ناسٌ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّه هَانَ عَلِيً فَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ، عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَمَرْتُ بِسَدِّ هَنِهِ الأَبْوَابَ غير بَابَ عَلِيٍّ فَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ، وَاللَّهِ مَا سَدَدْته وَلاَ فَتَحْتُهُ وَلَكِنِي أَمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَبَعْتُهُ » (٢٦).

وقد روى ابن الجوزي هذا الحديث من ستة طرق، وهذ هو ثانيها، وقد تكلم ابن الجوزي عن كل واحد منها فقال: "هذه الأحاديث كلها باطلة لا يصح منها شيء" ... وأما حديث زيد بن أرقم ففيه ميمون مولى عبد الرحمن بن سمرة، قال يحيى بن سعيد: "هو لا شيء"(٢٧).

وقد رواه النسائي فقال: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم، قَالَ: كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ قَال: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم، قَالَ: كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصِّحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «سُدُّوا هَنِه أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «سُدُّوا هَنِه الْأَبْوَابَ إِلاَّ بَابَ عَلِيٍّ»، فَتَكلَّمَ فِي ذَلِكَ أَنُاسٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَمَرْتُ بِسَدِّ هَنِهِ الأَبْوَابَ غَيرَ بَابِ عَلِيٍّ فَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ، وَاللَّهِ مَا سَدَدُثُهُ وَلاَ فَتَحْتُهُ، وَلَكِنِّ أَمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَبَعْتُهُ» (٢٨).

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (٢٩)، وفي فضائل الصحابة (٤٠)، والحاكم في المستدرك (٤١)، كلاهما من طريق محمد بن جعفر عن عوف به بنحوه.

كما رواه الحربي في غريب الحديث من الطريق نفسه (٢٤)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤).

وقد صححه الحاكم، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه"، وقال الذهبي قي التلخيص:" صحيح"(٤٤٤).

وأورده العقيلي في ترجمة ميمون أبي عبدالله وقال: وقد روي من طريق أصلح من هذا وفيها لبن أبضا (١٤٥).

وللحديث شواهد كثيرة منها: ما رواه البزار من طريق: محمد بن موسى، عن معلى بن عبد الرحمن، عن شعبة، عن أبي بلج، عن مصعب بن سعد، عن أبيه عن النبى النبي الله نحوه (٢١).

والترمذي من طريق: محمد بن حميد الرازي، إبراهيم بن المختار، عن شعبة، عن أبى يحيى، عن عمرو بن ميمون عن بن عباس عن النبى النبى النبى النبى المعروبن ميمون عن بن عباس عن النبى النبى المعروبن ميمون عن بن عباس عن النبى المعروبن ميمون عن بن عباس عن النبى المعروبية المعروب

وأبو يعلى من طريق: موسى، عن محمد بن إسماعيل الطحان، عن غسان بن بشر الكاهلي، عن مسلم، عن خيثمة، عن سعد، عن النبي الشيادة نحوه. (١٤٠).

والطبراني من طريق إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، عن إسماعيل بن عمرو البجلي، عن ناصح، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، عن النبي ، نحوه، وفي الأوسط عن علي بن سعيد الرازي، عن سويد بن سعيد، عن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن الحكم بن عتيبة، عن مصعب بن سعد، عن ابيه عن النبي النبي الحوه (١٤٩).

وقد دافع الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث في أكثر من موضع فقال رداً على ادعاء ابن الجوزي بوضع الحديث: "دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين، وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم، ... وهذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور له طرق متعددة كل طريق منها على إنفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث "(٠٠).

ثم أورد طرقاً أخرى للحديث يتقوى بها فقال: "أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق النسائي وأعله بميمون، فأخطأ في ذلك خطأ ظاهراً، وميمون، وثقة غير واحد، وتكلم بعضهم في حفظه، وقد صحح له الترمذي حديثاً غير هذا تفرد به عن زيد بن أرقم"، ومن طرقه - أيضاً - ما رواه النسائي في السنن الكبرى عن محمد بن وهب عن مسكين بن بكير، وأخرجه الكلاباذي في معاني الأخبار من وجه آخر عن مسكين، ورواه الترمذي عن محمد بن حميد عن إبراهيم بن المختار كلاهما عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس به، وروى الإمام أحمد والنسائي أيضا من طريق أبي عوانة الوضاح عن أبي بلج يحيى عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس به، وأخرجه الكلاباذي في معاني الأخبار عن حاتم بن عقيل عن يحيى بن إسماعيل، وأخرج النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى بمعناه، ورواه الطبراني في وأخرج النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى بمعناه، ورواه الطبراني في الأوسط الأوسط.

وفي الفتح أعاد ما قاله في القول المسدد، ثم قال: أخرجه احمد والنسائي والحاكم ورجاله ثقات، ... وفي رواية وأمر بسد الأبواب غيرباب علي فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره، اخرجهما احمد والنسائي ورجالهما ثقات، وعن جابر بن سمرة به نحوه، أخرجه الطبراني، وعن ابن عمر قال... ولقد أعطى علي بن أبي طالب ثلاث خصال لان يكون لي واحدة منهن احب الي من حمر النعم: زوجه رسول الله أبنته وولدت له، وسد الأبواب الا بابه في المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر أخرجه احمد، وإسناده حسن، واخرج النسائي من طريق العلاء بن عرار بمهملات قال فقلت لابن عمر أخبرني عن علي وعثمان فذكر الحديث، وفيه واما علي فلا تسأل عنه أحدا وانظر إلى منزلته من رسول الله قد سد ابوابنا في المسجد واقر بابه، ورجاله رجال الصحيح الا العلاء، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره، وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها" الفتح الباري ١٥/٥٠].

قلت: الاعتراض الموجه لهذا الحديث من وجهين:

الأول: ضعف ميمون أبي عبد الله.

الثاني : مخالفته لما ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي الله قال سدوا عني كل خوخة في الثاني الله المسجد غير خوخة أبي بكر"(٢٠٠).

أما الاعتراض الأول فيجاب عنه بأن ميمون أبا عبد الله اختلف في توثيقه وتضعيفه، وعلى فرض أنه ضعيف فهذا لا يكفي لجعل حديثه موضوعاً فإن أحاديث الضعفاء تتقوى بالمتابعات والشواهد، وهذا الحديث له كثير من المتابعات والشواهد، ولم ينفرد به ميمون.

أما الاعتراض الثاني فيجاب عنه بما رواه الترمذي من طريق أبي سعيد الخدري الله أن النبي الله العلي يا علي: "لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك"، وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه "(٥٠).

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه المسألة بقوله: والمعنى ان باب علي كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره، فلذلك لم يؤمر بسده، ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في احكام القران من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب ان النبي النبي الم يأذن لاحد ان يمر في المسجد وهو جنب الا لعلي بن أبي طالب له لان بيته كان في المسجد ومحصل الجمع ان الأمر بسد الأبواب وقع مرتين: ففي الأولى: استثنى علي لما ذكره، وفي الأخرى: استثنى أبو بكر، ولكن لا يتم ذلك الا بان يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي والمراد به: الخوخه كما صرح به في بعض طرقه، وكانهم لما أمروا بسد الأبواب سدوها واحدثوا لخوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها فامروا بعد ذلك بسدها فهذه طريقة لا بأس خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها فامروا بعد ذلك بسدها فهذه طريقة لا بأس مشكل الآثار، وأبو بكر الكلاباذي في معاني الاخبار وصرح بان بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد وخوخة إلى داخل المسجد وبيت علي لم يكن له باب الا من داخل المسجد والله اعلم. (10).

وقال المناوي: أورد ابن الجوزي الحديث في الموضوعات بتوهمه معارضتها لحديث أبي بكر مع أنه قد جمع بينهم البزار، والكلاباذي، والطحاوي، بأن سد الأبواب وقع مرتين ففي الأولى: استثنى باب علي؛ لأن بابه كان إلى جهة المسجد، ولم يكن لبيته غيره، فلما أمروا بسدها سدوها وأحدثوا خوخا يستقربون الدخول للمسجد منها فأمروا بعد بسدها غير خوخة أبي بكر (٥٠٠).

وقال الشيخ الألباني- رحمه الله- : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ميمون هذا وهو البصري مولى ابن سمرة وهو ضعيف كما في التقريب، وفي المجمع: وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح، وساق له الذهبي هذا الحديث وقال: قال العقيلي عقبه : وقد روي من طريق أصلح من هذا وفيها لين أيضاً، وأما الحافظ في الفتح، فقال: أخرجه أحمد والنسائي والحاكم، ورجاله ثقات، كذا قال، وقد تناقض أيضاً، وهو في مستدرك الحاكم من طريق أحمد وقال : صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي (٢٥).

وهكذا نرى أن الحديث بمتابعاته وشواهده لا ينزل عن رتبة الحسن، وفي ادعاء وضعه دعوى لا دليل عليها، وقد دافع عنه كبار العلماء مما لم يبق مجالا للشك في قبول هذا الحديث.

الحديث الثالث: قال ابن الجوزي: أنبأنا محمد بن أبي طاهر البزار قال: أخبرنا أبو محمد الصريفيني قال: حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي الصيني قال: حدثنا محمد الله ابن محمد بن زياد، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله هن: من شرب النخمر فجهلعا في بطنه لَمْ تُقبُلُ لَهُ صَلاةً سبعاً، فإن مات فيهن مات كافرا، فإذا أذهبت عقله عن شيء من الفرائض لم تقبل منه صلاة أربعين يوماً، وإن مات فيها مات كافرا"(٥٠).

قال المصنف: وهذا لا يصح، قال علي ويحيي: يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه، قال ابن المبارك: ارم به، وقال النسائي: متروك الحديث، وقد رُوي من طرق أخرى وألفاظ أخرى.

والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى قال: أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ فَضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ فَوقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً سَبُعًا إِنْ مَاتَ فِيهَا"، وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: "فِيهِنَّ (٥٥)، مَاتَ كَافِرًا قَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ»، وَقَالَ ابْنُ آدَمَ " الْقُرْآنِ لَمْ تُقْبُلُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنْ مَاتَ فِيهَا". وَقَالَ ابْنُ آدَمَ " الْقُرْآنِ لَمْ تُقْبُلُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنْ مَاتَ فِيهَا".

وأخرجه البزار، و ابن أبي شيبه كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد به نحوه (۱۰۰). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وسكت عنه (۱۲۰)، وذكره الألباني وقال: ضعيف (۱۲۰).

وعلة هذا الحديث: ضعف يزيد بن أبي زياد.

قلت: يزيد بن أبي زياد هو: الهاشمي مولاهم الكوفي، اختلف فيه، فقد وثقه قوم وضعفه آخرون، ولم أجد من تركه (١٣).

ويبدو لي أنه كان ثقة في أول أمره إلا أنه تغير، وصار يتلقن، فيحمل قول من وثقه على حاله قبل التلقين، ويحمل قول من ضعفه على حاله بعد التلقين، ويدل على هذا قول ابن حبان فيه: "وكان يزيد صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير فكان يتلقن ما لقن فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيح وسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ما يلقن سماع ليس بشيء (١٤٠).

وقد روى له البخاري تعليقاً، وروى له مسلم متابعة (۱۲)، وروى له الترمذي (۱٤) حديثا فصحح بعضها (۱۲) وحسن الباقى (۱۲)

كما أن مجاهداً تابعه: الوليد بن عبادة، نافع بن عاصم، عن ابن عمرو به بمعناه فيما رواه الدارقطني في سننه (٢٩)، والحاكم في مستدركه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٢٠).

والحديث له شاهد آخر من طريق مُجَاهِد عن ابن عمرٍ، بنحوه، أخرجه النسائي، وصححه الألباني (۱۷)، وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق الحسين بن إسحاق عن واصل بن عبد الأعلى ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَى زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِد عن ابن عمرِ نحوه (۲۷).

وهكذا فإن الحديث صحيح بمتابعاته وشواهده وتصحيح العلماء له، وتصحيحهم لبعض أحاديث يزيد بن أبي زياد، وتحسين بعضها الآخر، ولا تثريب على الإمام النسائي في روايته من طريق يزيد بن أبي زياد.

الحديث الرابع: قال ابن الجوزي: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن عثمان بن مياح السكري قالا: أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا محمد بن شداد قال: حدثنا يحيي بن محمد بن قيس أبو زكير(٢٧)، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله هنا "كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رآه غضب وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق"، ورواه مرة أخرى من طريق نعيم بن حماد عن أبي زكير به نحوه (٢٠٠٠).

ثم عقب ابن الجوزي على الحديث بقوله: قال الدارقطني: تفرد به أبو زكير، عن هشام، قال العقيلي: لا يتابع علية ولا يعرف إلا به، وقال ابن حبان: وهو يقلب

ثم قال: قلت: هذا قدح ابن حبان في يحيي- أي أبي زكير- ، وقد أخرج عنه مسلم بن الحجاج في الصحيح ولعل الزلل من قبل محمد بن شداد ، وقد قال الدارقطني: محمد بن شداد المسمعى لا يكتب حديثه (٥٠٠).

قال النسائي: أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم قال حدثني يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عن هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتِّشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ مُحَمَّد بْنِ قَيْسٍ عن هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتِّشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي الشَّيطَان ، وَقَال عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَى الْخَلُق بِالْجَدِيد"

والحديث رواه ابن ماجه من طريق أبي بشر بكر بن خلف عن أبي زكير به (v).

ورواه أبو يعلى من طريق محمد بن عبد الله الأرزي، عن أبي زكير، به نحوه. (٨٠٠).

ورواه الحاكم من طريق أبي عبد الله محمد التيمي، وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي، و نصر بن علي الجهضمي، عن أبي زكير به نحوه. (٢٩٠).

ورواه البيهقي في شعب الإيمان من طريق قاسم بن أمية وعبيد الله بن محمد، عن أبى زكير به بنحوه (٠٨٠).

ونقل عن النسائي أنه قال عن الحديث : "منكر" (١١٠)، وقال الحاكم: تفرد به أبو زكير، يحيى بن محمد بن قيس: بصري، مخرّج حديثه في كتاب مسلم "(٢٠٠).

وقال الألباني: حديث موضوع<sup>(٢٨)</sup>، وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة اعتماداً على ابن الجوزي<sup>(١٨)</sup>، وضعفه السيوطى<sup>(٨٥)</sup>.

فعلة هذا الحديث: تفرد أبي زكير به كما ذهب إلى ذلك مجموعة من العلماء (٨٦٠)، لكن ابن الجوزي شكك في أن يكون الخلل من أبي زكير، ورجح أن

يكون من الرواة عنه، فقال: قلت: هذا قدح ابن حبان في يحيي أي أبي زكير ، وقد أخرج عنه مسلم بن الحجاج في الصحيح ولعل الزلل من قبل محمد بن شداد، وقد قال الدارقطني: محمد بن شداد المسمعي لا يكتب حديثه (۱۸۰۰).

قلت: كلام ابن الجوزي فيه نظر، فقد رواه عشرة من الرواة عن أبي زكير تابع بعضهم بعضا، مما ينفي عنهم تهمة الوهم، فقد رواه محمد بن عمر بن علي، ومحمد بن شداد، ونعيم بن حماد، وبكر بن خلف، و محمد بن عبد الله الأرزي، وأبوعبد الله محمد التيمي، وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي، و نصر بن علي الجهضمي، وقاسم بن أمية وعبيد الله بن محمد جميعهم عن أبي زكير به نحوه (٨٨٠).

أما أبو زكير فقد اختلف فيه بين الجرح والتعديل، لكن لم أجد من تركه، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ (٩٨)، وقد روى له البخاري في الأدب المفرد حديثاً، وصححه الألباني (٩٠) واستشهد به مسلم في المتابعات (٩١)، وروى له الترمذي حديثاً وحسنّه، ثم صححه بمتابعاته (٩٢)، كما أن الحاكم روى هذا الحديث من طريق أبي زكير غب المستدرك (٩٢).

فمن كان هذا حاله لا يمكن أن نحكم على حديثه بالوضع لمجرد تفرده.

وأما قول النسائي: "منكر" فإن النسائي يطلق لفظ: "المنكر" على مجرد التفرد إذا كان الراوى ممن لا يحتمل تفرده (٩٤).

وخلاصة القول: أن أبا زكير احتج به العلماء فيما توبع عليه، لكنه ليس ممن يحتمل تفرده، فالحديث ضعيف، وعلته تقرد أبي زكير به، ولكنه لا يصل إلى درجة الموضوع بحال، والله تعالى أجل وأعلم.

**الحديث الخامس:** قال ابن الجوزي: باب في أن ولد الزنا لا يدخل الجنة، فيه عن عبد الله بن عمرو وأبى هريرة، فأما حديث عبد الله بن عمرو ففيه ثلاث طرق:

الطريق الأول: أنبأنا أبو منصور القزاز قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أنبأنا أبو عمر عبد الواحد بن مهدي، قال: أنبأنا محمد بن مخلد، قال حدثني الحسن بن عرفة، قال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص الآبار قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي قال: "لا يدخل الجنة أربعة: مدمن خمر، ولا عاق والدية، ولا منان، ولا ولد زنية "

والطريق الثاني: أنبأنا موهوب بن أحمد، قال: أنبأنا علي بن أحمد بن البسري قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن الصلت، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله على :"لا يدخل الجنة:عاق ولا مدمن خمر، ولا ولد زنا ولا من أتى ذات محرم، ولا مرتد أعرابيا بعد هجرة".

والطريق الثالث: أنبأنا القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي، قال: أخبرنا يوسف بن رباح البصري، قال: أنبأنا علي بن الحسين بن بندار الأذني، قال: حدثنا أبو طاهر بن فيل، قال: حدثنا عامر بن إسماعيل البغدادي، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي الا يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَاقٌ، وَلامَنَّانٌ، وَلا مُرْتَدّ أعرابياً بَعدَ هِجْرَة، ولا ولد زنا ولا من أتى ذات محرم"(٥٠).

ثم ذكر طرق حديث أبى هريرة ثم قال: " ليس في هذه الأحاديث شيء يصح.

أما حديث ابن عمرو، فذكر البخاري في تاريخه أنه قد روي من قول عبد الله بن عمرو ولم يصح، قال: ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله، وقال غير البخاري: مجهول.

وأما الطريق الثاني، ففيه جابان وقد ذكرناه.

وأما الطريق الثالث: ففيه عبد الكريم، وقد كذبه أيوب السختياني، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك (٩٦٠).

قال النسائي: أَخْبَرَني عمرو بْنُ علي قَالَ: ثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا قَال: حدثني مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِى الْجَعْدِ، عَنْ جَابَان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ وَلَدُ زُنِيَةٍ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرِ "(٧٧).

قلت: الطريق الثاني الذي ذكره ابن الجوزي هو أقرب الطرق لطريق النسائي، إذ يلتقيان في سفيان، إلا أن المتن عند ابن الجوزي فيه زيادة، زاد ابن الجوزي: "ولامرتد أعرابيا بعد هجرة ولا من أتى ذات محرم" وأما الطريق الأول فيلتقي مع النسائي في جابان واللفظ مقارب له إلا أن فيه تقديم وتأخير في الأصناف الأربعة ".

ودافع الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث في القول المسدد ونفى عنه الوضع، فقال: ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ...وليس في شيء من ذلك ما يقتضى الحكم بالوضع (٩٩).

وقد روي الحديث من وجوه أخرى اختصرتها لكثرتها ووضعتها في الهوامش (۱۰۰۰). وقال السيوطي: وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري في: سمعت رسول الله في يقول: " لا يدخل الجنة عاق ولا ولد زنا ولا مدمن خمر ولا منان (۱۰۰۱).

وهذه المتابعات والشواهد الكثيرة تدل على صحة الحديث، يضاف إلى ذلك تصحيح العلماء له (١٠٢).

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بمتابعاته وشواهده، وإن كان في بعض طرقه كلام، فقد رواه ابن حبان في صحيحه (۱٬۰۰۰)، وقال المروزي: إسناده حسن وصححه الشيخ الألباني (۱۰۰۰)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤط: صحيح لغيره دون قوله ولا ولد زنية، وهذا إسناده ضعيف (۱٬۰۰۰)، وقال حسين سليم أسد: إسناده جيد (۱٬۰۰۰). لكن ابن الجوزى ضعفه من جميع طرقه، وهذا فيه مجازفة والله أعلم.

بقى أن نقول أن بعض العلماء اعترض على إحدى فقرات الحديث، وهي: "لا يدخل الجنة ولد زنية" لتعارضه مع قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَرْرُ وَالْرِرَةُ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ االأنعام: ١٦٤، وفي ظنى أنه لا تعارض بين الحديثين، ويمكن الجمع بين الآية والحديث بأكثر من وجه، منها ما ذهب إليه الإمام الألوسي في تفسيره فقال: هذا محمول على الغالب فإنه في الغالب لخباثة نطفته يكون خبيثًا لا خير فيه أصلا فلا يعمل عملا يدخل به الجنة وقال بعض الأجلة هذا خارج مخرج التهديد والتعريض بالزاني وحمل على أنه لا يدخل الجنة مع السابقين لحديث الدارمي عن عبد الله بن عمر مرفوعا لا يدخل الجنة عاق ولا ولد زنية ولا منان ولا مدمن خمر فإنه سلك في قرن العاق والمنان ومدمن الخمر ولا ارتياب أنهم عند أهل السنة ليسوا من زمرة من لا يدخل الجنة أبدا وقيل المراد أنه لا يدخل الجنة بعمل أبويه إذا مات صغيرا بل يدخلها بمحض فضل الله تعالى(١٠٨) وقال البيهقى: "محمول على أن من عمل عمل أبويه"(١٠٩)، وقال ابن القيم: قال أبو الفرج ابن الجوزى: "وقد ورد في ذلك أحاديث ليس فيها شيء يصح، وهي معارضة بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وزِّرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، قلت- القائل ابن القيم- : ليست معارضة بها إن صحت، فإنهلم يحرم الجنة بفعل والديه، بل لأن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في الغالب ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، فإن كانت في هذا الجنس طيبة دخلت الجنة وكان الحديث من العام المخصوص (١١٠)، وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه العجلوني: "فسره العلماء على تقدير صحته بأن معناه إذا عمل بمثل عمل أبويه واتفقوا

على أنه لا يحمل على ظاهره وقيل في تأويله أن المراد به من يواظب الزنا كما يقال للشهود بنو صحف وللشجعان بنو الحارث ولأولاد المسلمين بنو الإسلام(١١١١).

وهكذا نرى أنه لا تعارض بين الآية والحديث والله تعالى أجل وأعلم.

الحديث السادس: قال ابن الجوزي: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا عبد الصمد بن المأمون، قال: أخبرنا ابن حبابة، قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا هاشم بن الحارث الرمادي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن ابن جبير، عن ابن عباس عن النبي قال: "يكون قومٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لا يَريحُونَ رَائِحَةً الجنة"

قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله والمتهم به عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، قال أيوب السختياني: والله إنه لغير ثقة، وقال يحيي:ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل:ليس بشيء يشبه المتروك، وقال الدارقطني: متروك(١١٢).

قال النسائي: أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي، عن عبيد الله وهو بن عمرو [عن](۱۱۱) عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي الله عن يكون قومٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ آخر الزمان كَحَوَاصِل الْحَمَام لا يَريحُونَ رَائِحَةَ الجنة"(۱۱۱).

والحديث رواه أبو داود، وأحمد، والطبراني، وأبو يعلى، والبيهقي، جميعهم من طريق عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير به نحوه (١١٥).

ويفهم من كلام ابن الجوزي أن علة هذا الحديث، أنه من رواية عبد الكريم بن أبى المخارق، وهو متروك.

قلت: وهم ابن الجوزي إذ ظنَّ أنَّ الراوي عن ابن جبير، هو:عبد الكريم بن أبي المخارق، والصواب أنه: عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة، فقد ورد عبد الكريم منسوباً: الجزري- نسبة إلى الجزيرة- في سنن أبي داود، وشعب الإيمان للبيهقي، والضياء المقدسي في المختارة (۱۱۱).

وكلا الراويين: عبد الكريم بن أبي المخارق، وعبد الكريم بن مالك الجزري من طبقة واحدة ويشتركان في كثير من الشيوخ؛ كسعيد بن جبير، وطاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم، كما يشتركان في بعض التلاميذ؛ كإسرائيل بن يونس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وغيرهم، وأحد الراويين: ضعيف، وهو ابن أبي المخارق، والآخر ثقة، وهو الجزري (۱۱۱۰)، لكن راوي الحديث عن عبد الكريم هو: عبيد الله بن عمرو، وهو يروي عن الجزري ولا يروي عن ابن أبي المخارق.

وأشار الحافظ ابن حجر إلى خطأ ابن الجوزي بقوله: " وأخطأ في ذلك، فإن الحديث من رواية عبد الكريم الجزري الثقة المخرج له في الصحيح، وقد أخرج الحديث المذكور من هذا الوجه: أبو داود، والنسائي، وابن حبان في صحيحه، وغيرهم... وأخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين من هذا الوجه"(١١٩).

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، فقد صححه كثير من العلماء، كابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والمنذري، وابن حجر، والخطيب التبريزي، وغيرهم (١٢٠٠)، وكذلك صححه الشيخ الألباني- رحمه الله- ، والشيخ شعيب، وغيرهما من المُحدَثين (١٢٠١)، ولا حجة لابن الجوزي في ذكره في الموضوعات.

تبيه: بلغ عدد الأحاديث التي رواها النسائي في سننه الكبرى وذكرها ابن الجوزي في الموضوعات: أحد عشر حديثا: واحد منها مكرر من طريق صحابي آخر وقد بحثت الحديثين معاً، وأربعة تكلم النسائي عليها وأعلها، وواحد ذكره النسائي من طريق ابن عباس، وذكره ابن الجوزي من طريق جابر، فلا تدخل هذه الأحاديث في الدراسة لأننى قيدتها بما سكت عنه النسائى، لذلك اقتضى التنويه.

#### الخاتمية:

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على أثره واقتفى وبعد:

فقد توصلت إلى بعض النتائج من خلال هذه الدراسة المتواضعة أجملها على النحو الآتى:

- الأحاديث موضوع الدراسة عددها ستة؛ أربعة منها صحيحة، وواحد منها حسن؛
  وواحد ضعيف.
  - ٢. ان الإمام النسائي يعدُّ من المعتدلين في الجرح والتعديل، وليس من المتشددين.
- ان الأحاديث التي رواها الإمام النسائي في سننه الكبرى وسكت عنها مقبولة
  للاحتجاج؛ لأن سكوته عنها ينفي عنها وجود العلة، وهذا في الأعم الأغلب.
- ان ابن الجوزي قد وَهم في ذكر كثير من الأحاديث المقبولة في كتابه:
  الموضوعات، حتى بلغ به الأمر أن يذكر أحاديث من الصحيحين.
- ٥. ان ابن الجوزي تأثر بالعصر الذي عاش فيه، مما جعله يتشدد في جرح الرواة ورد أحاديثهم.
- آ. ان كتاب الموضوعات لابن الجوزي فيه عدد كبير من الأحاديث الضعيفة التي لا تصل إلى منزلة الوضع، ولو أن ابن الجوزي سمى كتابه: الأحاديث الضعيفة والموضوعة كما فعل غيره لجنّب نفسه كثيراً من الانتقادات.

وختاماً أرجو الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

## الهوامش:

- ا. ينظر: السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن(٦٤٣هـ)، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى. (٨٥/١)، فاروق حمادة، المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل، دار نشر المعرفة، الرباط- المغرب، الطبعة الثانية ١٩٨٩مـ (ص٢٨٥) الأعظمي، محمد ضياء الرحمن، دراسات في الجرح والتعديل، عالم الكتب، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى١٩٩٥مـ (ص٣٣٣- ٣٣٥).
- ٢. ينظر: ابن حجر، أحمد بن علي(٨٥٢)، <u>نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار</u>، تحقيق:
  حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهر- مصر، الطبعة الأولى١٩٩١م.(٤١٣/١).
- ٣. ينظر: العمري: محمد علي قاسم، دراسات في منهج النقد عند المحدثين، دار النفائس، عمان الأردن، الطبعة الأولى٢٠٠٠م. (ص٣٦ ٣٣).
- . ينظر:ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله(٣٢٦هـ)، التمهيد، تحقيق:مصطفى العلوي ومحمد البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب- المملكة المغربية، المهرد (٣/١)، والعلائي، أبو سعيد ابن خليل(٢٧١هـ)، حامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحقيق: حمدي السلفي، عالم الكتب، بيروت- لبنان، ط٢، ١٩٨٦م (٣٤/١)، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر(ت ٩١١هـ)، تدريب الراوي، تحقيق:عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض- المملكة العربية السعودية(١٩٨١). والقول ليس لواحد منهم، لكنهم ذكروه في معرض الاستشهاد به، ولم ينسبوه لمعين، وإنما نسبوه لطائفة من العلماء.
- ه. ينظر: الأعظمي، محمد ضياء الرحمن، دراسات في الجرح والتعديل، عالم الكتب، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى١٩٩٥م.(٣٣٢).
- آ. السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي، <u>طبقات الشافعية الكبرى</u>، الطبعة الأولى ١٣٨٣هـ (١٦/٣).
- ٧. ينظر: فتح المغيث للسخاوي، (٨٥/١) والمنهج الإسلامي، لفاروق حمادة (ص٢٨٥)، ودراسات في الجرح والتعديل، للأعظمى (٣٣٣- ٣٣٥).
- ٨. النهبي، محمد بن أحمد بن عثمان(٨٤٢)، <u>سيرأعلام النبلاء</u>، تحقيق: شعيب الأرناؤط والعرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة التاسعة ١٤١٣هـ (١٣١/١٤).
  - ٩. ينظر: بغية الراغب المتمنى في ختم النسائى، مصدر سابق (ص٩٥).
    - ١٠. شروط الأئمة الخمسة للحازمي، مصدر سابق(ص٦٩).
      - ١١. فتح المغيث شرح ألفية الحديث، للسخاوي (٨٤/١).

- 11. وقد بدأت منذ زمن بهذه الدراسة إذ قمت باستقصاء جميع الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم، أو أحدهما، ولم يخرج لهم النسائي وترجمت لهم، فكانوا في حدود السبعمائة راوٍ من جميع الطبقات، ومن النتائج الأولية التي ظهرت لي أن بعض الرواة الذين روى لهم البخاري ومسلم، لم يتيسر للنسائي اللقاء بهم، وبعضهم تركهم النسائي بسبب بدعتهم، وبالتأكيد هناك أسباب أخرى ستظهر بعد استكمال الدراسة.
  - ١٣. ينظر: نتائج الأفكار لابن حجر (٤١٣/١).
  - ١٤. ينظر: الموضوعات لابن الجوزي- طبعة دار الفكر(٣٢/١- ٣٥).
    - ١٥. المصدر السابق(٢٥/١).
    - ١٦. ينظر: تدريب الراوى (١/ ٢٧٨- ٢٧٩).
- ۱۷. المناوي، عبد الرؤوف(۱۰۳۱هـ)، فيض القدير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، طـ ۱۲۵۱، ۱هـ (۳ / ۲۷).
- ۱۸. ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي(ت٥٩٧هـ)، <u>الموضوعات</u>، تحقيق: محمود أحمد القيسية، مؤسسة النداء، أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة، ط٣، ٢٠٠٣م(٢٢٩/١).
  - ۱۹. الموضوعات، طبعة دار النداء، مصدر سابق (۳۰۹/۲ ۳۰۱-۲۵۲).
    - ۲۰. المصدر السابق(۲/۳۱۰).
  - ۲۱. السنن الكبرى (۳۰/٦)، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة برقم(۹۹۲۸)، ورواه في كتاب عمل اليوم والليلة (۱۸۲/۱)-۱۰۰۰
- ۲۲. الطبراني، سليمان بن أحمد (۳۲۰هـ)، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل العراق، ۱۹۸۳م (۱۱٤/۸) ح رقم (۷۰۳۲) ورواه في المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض و عبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة مصر ۱٤۱٥هـ (۹۲/۸) ح رقم (۸۰۲۸)، ورواه أيضا في مسند الشاميين، تحقيق: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط(۱)۱۹۸۲م (۹/۲).
  - ۲۳. البيهقي، أحمد بن الحسين(٤٥٨هـ)، شعب الإيمان، تحقيق: محمد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ١٤١٠هـ(٢٥٥/٥٥٨٥).
    - ٤٢. (٩٣/٨).
- ۲۵. الهیثمي، علي بن أبي بكر(۸۰۷هـ)، مجمع الزوائد، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان،
  ۱٤٠٧هـ(۲۰۵۲ح-۱۹۹۲).

- ٢٦. ينظر: البخاري، محمد بن إسماعيل(٢٥٦هـ)، <u>صحيح البخاري</u>، مراجعة وضبط وفهرسة: محمد علي القطب، وهشام البخاري، المكتبة العصرية (مجلد واحد)، بيروت ابنان، الطبعة الأولى٢٠٠٣م، كتاب المناقب، باب هجرة النبي قل وأصحابه برقم (٣٩٢٠)، وكتاب الذبائح، باب جلود الميتة برقم (٥٥٣١).
- ١٧٧. ينظر: ابن معين، أبو زكريا يحيى بن معين(ت٣٣٣هـ)، تاريخ ابن معين برواية الدارمي ، تحقيق: أحمد محمد ، دار المأمون للتراث، دمشق− سوريا ، ١٤٠٠هـ (٢٠٤/١)، و الرازي:عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم(٣٢٧هـ)، الحرح والتعديل ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٩٥٢مـ (٢٣٩/٧)، والدارقطني ، علي بن عمر (ت٢٨٥هـ)، سؤالات الحاكم للدارقطني ، تحقيق: د. موفق بن عبد الله ، مكتبة المعارف المملكة العربية السعودية ، ط١ ، ١٩٨٤م (٢٧٢١)، وابن حبان ، أبو حاتم محمد بن حبان (٢٥٥) ، الثقات ، تحقيق: السيد شرف الدين ، دار الفكر ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٩٧٥م (٢١٤٤)، و ابن شاهين ، عمر بن أحمد بن عثمان (٢٨٥هـ) ، تاريخ أسماء الثقات ، تحقيق: صبحي السامرائي ، الدار السلفية ، الكويت الكويت ، الطبعة الأولى ١٩٨٤م (٢١٢١) ، و الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان (ت٨٤٧هـ) ، الكاشف ، تحقيق: محمد عوامة ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، جدة السعودية ، ط(١) ١٩٩٢م (١٧٢/١) ، و المزي ، جمال الدين ابي يوسف (٢٤٧هـ) ، تهذيب الكمال في اسماء الرحال ، تحقيق: بشار عواد معروف ، مؤسسة الرساله ، بيروت لبنان ، الطبعة الثانيه في المهاء الرحال ).
- ١٤٠١ الدارقطني، علي بن عمر(ت٣٨٥هـ)، سؤالات البرقاني، تحقيق: عبد الرحيم القشقري، مكتب خانة جميلي، باكستان- الباكستان، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ. (٥٨/١)، وابن حجر، أحمد بن علي(ت٨٥٢هـ)، تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، حلب- سوريا، الطبعة الرابعة ١٩٩٢م (٢٧٥/١).
  - ۲۹. الجرح والتعديل(۲۳۹/۷).
  - ۳۰. تهذیب التهذیب(۱۱۸/۹).
- ٣١. ابن حجر، أحمد بن علي (ت٨٥٢هـ)، تهذيب التهذيب، دار احياء التراث العربي، بيروت- لبنان، الطبعه الثانيه ١٩٩٣م (١١٧/٩).
  - ٣٢. المصدر السابق نفسه.
  - ٣٣. فيض القدير للمناوى، مصدر سابق(١٩٧/٦).
  - ٣٤. تذكرة الموضوعات للصديقي الفتني (١/٥٧٠).

- 07. النَّسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب(ت٢٠٣هـ)، <u>عمل اليوم والليلة</u>، المكتب التعليمي، السعودي- المغرب، الطبعه الأولى (١٨٢/١)، المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي(٦٥٦هـ)، <u>الترغيب والترهيب</u>، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى١٤١هـ. (٢٩٩٢)، ومجمع الزوائد للهيثمي(٢٥٥/٣)، والألباني، محمد ناصر الدين، <u>صحيح الترغيب والترهيب</u>، مكتبة المعارف، الرياض- المملكة العربية السعودية، ط٥، وقال هو على شرط البخاري(١١٩/٣)، و والألباني، محمد ناصر الدين ، <u>الجامع الصغير وزياداته</u>، المكتب الإسلامي، بيروت- لبنان(١١٤١/١)
  - ٣٦. الموضوعات، طبعة دار النداء(٤٧٠/٢ح-٤٧٩)، وفي طبعة دار الفكر(٣٦٥/١).
    - ٣٧. المصدر السابق(٤٧٢/٢) وفي طبعة دار الفكر(٣٦٦/١).
- ٣٨. سـنن النسـائي الكبرى(١١٨/٥ح١٨/٥)، وفي الطبعـة الجديـدة(٤٢٢/٧- ٢٣٥ح٨٣٦٩)، وفي خصائص أمير المؤمنين علي (٥٩/١).
  - ٣٩. أحمد، الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل(٢٤١هـ)، مسند أحمد، مؤسسة قرطبة، القاهرة مصر(بدون رقم الطبعة أو سنة النشر(٣٦٩/٤) حرقم(١٩٣٠٦).
  - ٤٠. أحمد، ابن حنبل، فضائل الصحابة، تحقيق: وصي الله عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى١٩٨٣م(٥٨١/٢).
- ۱٤. الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله(ت٥٠٥هـ)، المستدرك على الصحيحين،
  تحقيق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى ١٩٩٠مـ (١٣٥/٣)ح رقم(٤٦٣١).
- ابن سلام، القاسم بن سلام الهروي(ت٢٢٤هـ)، غريب الحديث لابن سلام، تحقيق:محمد خان،
  دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ (١٦٣/١).
  - ٤٣. مجمع الزوائد(١٤٨/٩).
  - ٤٤. فضائل الصحابة (٥٨١/٢).
- ٤٥. العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمر (٣٢٢هـ)، الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي أمين، دار
  الكتب العلمية، بيروت− لبنان، الطبعة الأولى ١٩٨٤مـ (١٣٥/٤).
- ٢٦. البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو(ت٢٩٢هـ)، مسند البزار، تحقيق: د. محفوظ زين الله، مكتبة
  العلوم والحكم، المدينة السعودية، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ (٣٦٨/٣).
- 22. الترمذي، محمد بن عيسى(ت٢٧٩هـ) <u>جامع الترمذي</u>، تحقيق: أحمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان.(مصورة عن طبعة ١٩٣٨م) (٦٤١/٥).

- ٤٨. أبو يعلى، أحمد بن يعلى(٣٠٧هـ)، <u>مسند أبي يعلى</u>، تحقيق حسين أسد، دار المأمون للتراث، دمشق− سوريا، الطبعة الأولى ١٩٨٤مـ (٦٢/٢).
  - ٤٩. المعجم الكبير(٢٤٦/٢)، والمعجم الأوسط(١٨٦/٤).
- ٥٠. ابن حجر، أحمد بن علي(٨٥٢هـ)، القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة ١٤٠١هـ (ص١٦).
  - ٥١. القول المسدد في الذب عن مسند أحمد (ص١٧).
  - ۵۲. ينظر: صحيح البخاري، ح رقم(٣٩٠٤و٢٦٥)، و مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، <u>صحيح مسلم</u>، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان ، ح رقم(٢٣٨٢).
    - ٥٣. جامع الترمذي(٥/٣٦٩-٣٧٢٧)
  - ٥٤. ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت- لبنان، ١٣٧٩هـ (١٥/٧).
    - ٥٥. فيض القدير(٩٠/١).
- ٥٦. الألباني، محمد ناصر الدين، الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، غراس للنشر، ط١، (٤٩٩/١).
  - ٥٧. الموضوعات، طبعةة دار النداء(٤٢٧/٣)، باب إثم شارب الخمر، ح رقم(١٢٨١).
- 00. قوله: "إن مات فيها" ولفظ ابن آدم: "فيهن": الضمير يعود على الأيام في كلا الحالين، والمعنى أنه إن مات في هذه الأيام قبل أن يتوب فإنه يموت كافراً، وإن تاب تاب الله عليه، لما رواه ابن حبان بسنده من طريق ابن عمرو قال: " قال رسول الله هي من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه...الحديث (صحيح ابن حبان المحلاة أربعين صباحاً فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه...الحديث (صحيح ابن حبان المحلاة)، والمقصود بالكفر؛ ليس الكفر المخرج من الملة، بل هو كفران النعمة كما قال الإمام النووي عن تكفير القدرية: " ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة فيكون من قبيل كفران النعم الا أن قوله ما قبله الله منه ظاهر في التكفير فان احباط الاعمال انها يكون بالكفر الا أنه يجوز أن يقال في المسلم لا يقبل عمله لمعصيته وان كان صحيح مسلم ا ١٥٥٠).
- ٥٩. السنن الكبرى(٢٢٩/٣)، كتاب الأشربه، باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن وقوع على المحارم، ح رقم(٥١٧٩)، وفي المجتبى برقم(٥٦٦٨) وقال الشيخ الألباني: صحيح.

- مسند البزار(٢٦٥/٦)ح رقم(٢٣٧٨)، و ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد(٢٣٥هـ)،
  مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال الحوت، مكتبة الرشد، الرياض- السعودية، الطبعة
  الأولى ١٤٠٩هـ(٥٧/٥)، ح رقم(٢٤٠٦١).
- 17. الترغيب والترهيب(١٨٣/٣)ح رقم(١٥٩٤) وح رقم(٣٥٩٥) وقال: رواه ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان(١٨٣٤هـ) ، <u>صحيح ابن حبان</u>، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،بيروت- لبنان، ط(١) ١٩٩٣مـ ، ورواه الحاكم مختصرا ببعضه قال لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا وقال صحيح على شرطهم.
  - ٦٢. الجامع الصغير وزياداته(١٢٤٢/١)، في ضعيف الترغيب والترهيب(٦٠/٢).
- ٦٣. ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدارمي(٩٣/١و٢٢٦و٢٢)، العلل ومعرفة الرجال(٢٨٤/٢)،
  وسؤالات البرقاني للدارقطني(٧٢/١)، وتهذيب التهذيب (٢٨٨/١١).
- 37. ينظر: أقوال العلماء في المصادر السابقة، وينظر كذلك: أبو داود، سليمان بن الأشعث(٢٧٥هـ)، سؤالات أبي عبيد الآجري، تحقيق: محمد العمري، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة السعودية، الطبعة الأولى ١٩٧٩مـ (١٥٨/١)، و العجلي، أحمد بن عبد الله(٢٦١هـ)، معرفة الثقات، تحقيق: عبد العليم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة السعودية، الطبعة الأولى ١٩٨٥مـ(٣٦٤/٣)، و المجروحين لابن حبان(٩٩/٣).
  - ٦٥. صحيح مسلم، ح رقم(٢٠٦٧).
- ٦٦. <u>ف</u>(۱۹۳/۱)ح رقم (۱۱٤)، و(۱۱٤/۳) ح رقم (۱۱۷۷)، و(۱۹۳۸) ح رقم (۱۹۳۸)، و(۲۰۹۳) و (۲۰۹۳) ح رقم (۱۹۳۸) ح رقم (۱۹۳۸) ح رقم (۲۷۹۸) ح رقم (۲۷۹۸) و قال: بعدها حدیث حسن صحیح، و فی (۱۹۳۵) حریث صحیح.
- ۷۲. <u>ف</u>(۲/۷/۲)ح رقــم(۵۲۸)، و(۵۲۸)> رقــم(۱۹۸/۳) و (۱۹۸/۳) رقــم(۱۹۸/۳) و (۱۹۸/۳) و (۲۷۱/۳) و الر ۱۹۲۸) و رقـم(۱۹۲۸) و و الر ۱۹۲۹) و الر ۱۹۲
  - ٦٨. مسند البزار (٣٦٦/٦) ح رقم (٢٣٨٠).
- ٦٩. الدارقطني، علي بن عمر (٣٨٥هـ)، <u>سنن الدارقطني</u>، تحقيق:عبد الله هاشم، دار المعرفة،
  بيروت- لبنان،٩٦٦مـ (٢٤٧/٤)ح رقم(١).
  - ۷۰. المستدرك (۱٦٢/٤)ح رقم(٧٢٣٢).

- النسائي، أحمد بن شعيب (٣٠٣هـ)، <u>سنن النسائي</u>، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه:
  محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض السعودية، الطبعة الأولى.(١٠/٥٥م-٥٦٦٨).
  - ٧٢. المعجم الكبير(٤٠٤/١٢) ح رقم(١٣٤٩٢) وفي مسند الشاميين(١٣٢/٣) ح رقم(١٩٣٧) مختصرا.
- ٧٣. هو: يحيى بن محمد بن قيس المحاربي أبو زكير البصري الضرير، مدني الأصل كنيته أبو محمد وأبو زكير هو لقبه(تهذيب التهذيب(٢٤٠/١١).
  - ٧٤. الموضوعات(٤٠٢/٣- ٤٠٤)، ح رقم(١٢٤١و١٢٤).
    - ٧٥. الموضوعات(٤٠٣/٣).
  - ٧٦. سنن النسائي الكبري(١٦٦/٤)، كتاب الأطعمه والأشربة ، باب البلح بالتمر، ح رقم(٦٧٢٤).
- ۷۷. ابن ماجه، محمد بن يزيد(۲۷۲هـ)، <u>سنن ابن ماجه</u>، تحقيق: محمد فؤاد، دار الفكر،
  بيروت- لبنان(۱۱۰۵/۲) كتاب الاطعمه باب أكل البلح بالتمر برقم (۳۳۳۰).
  - ۷۸. مسند أبو يعلى(٣٦٥/٧)ح رقم(٤٣٩٩).
    - ۷۹. المستدرك(۱۳۵/٤) حرقم(۷۱۳۸).
  - ٨٠. شعب الإيمان(١١٢/٥)ح رقم(٥٩٩٩).
- ٨١. ينظر:الجزائري، طاهر الدمشقي، توجيه النظر في أصول الأثر، تحقيق: د.عبد الفتاح أبو غدة،
  ٨٥ مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب سوريا، ط١، ١٩٩٥م(١/١٥)، وتدريب الراوي(٢٤٠/١).
  - ۸۲. الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله(٤٠٥هـ)، معرفة علوم الحديث، تحقيق: معظم حسين، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٧هـ (١٠١).
- ۸۳. الجامع الصغير وزياداته(۹۲۹/۱)، والألباني، محمد ناصر الدين، السلسلة الضعيفة، مكتبة المعارف، الرياض- المملكة العربية السعودية(٤٠١/١)، و والألباني، محمد ناصر الدين، ضعيف ابن ماجه، مكتبة المعارف، الرياض- المملكة العربية السعودية (٢٦٨/١).
- ٨٤. الشوكاني، محمد بن علي(٢٥٥هـ)، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، تحقيق: عبد الرحمن العلمي، المكتب الإسلامي، بيروت- لبنان، ط٣، ١٤٠٧هـ(١٨١/١).
  - ۸۵. ینظر: شرح سنن ابن ماجه (۲۳۹/۱).
- ٨٦. ينظر: معرفة علوم الحديث(١٠٠/١)، والأنصاري، سراج الدين عمر بن علي، المقنع، تحقيق: عبد الله جديع، دار فواز للنشر، السعودية، ط١٤١٣، اهـ (١٨٦/١) والأبناسي، إبراهيم بن موسى، الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، تحقيق: صلاح هلل، مكتبة الرشد، الرياض،

المملكة العربية السعودية، ط، ٩٩٨م(١٨٦/١) وتوجيه النظر(٥١٧/١)، وتدريب الراوي(٢٥١٧). الراوي(٢٤٠/١).

- ٨٧. الموضوعات (٤٠٣/٣).
- ۸۸. ینظر: الموضوعات(۲۰۲۳- ۲۰۰۰ رقم۱۲۵۱و۱۲۵۲)، وسنن النسائي الکبری(۱۲۵۲ه رقم۱۲۹۲ه رقم۱۲۳۱ رقم۱۲۳۲ روم۱۲۵۲ رقم۱۲۳۳ روم۱۲۵۲ روم۱۳۹۳). ومسند أبو يعلی(۲۱۵/۷ رقم۱۳۹۹). والمستدرك(۱۳۵/۶) و رقم(۷۱۳۸).
- ۸۹. ينظـر ترجمتـه في: الجـرح والتعـديل(۱۸٤/۹) تهـذيب التهـذيب(۲٤٠/۱۱)، وتقريـب التهذيب(٥٩٦/۱)
- ٩٠. البخاري، محمد بن إسماعيل(٢٥٦هـ)، الأدب المفرد (نسخة مذيلة بأحكام الألباني عليها)،
  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ (٢٧٤/١).
  - ٩١. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب خصال المنافق، برقم(٥٩).
  - ٩٢. جامع الترمذي(١٩/٥)كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، برقم (٢٦٣١).
    - ۹۳. المستدرك على الصحيحين (١٣٥/٤) ح (٧١٣٨).
  - ٩٤. ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (٦٧٤/٢)، أحكام الإمام النسائي الحديثية (٤٧٩)
    - ٩٥. الموضوعات، طبعة دار النداء(٥٢٦/٣)، ح رقم(١٤٣٥ و١٤٣٤ و١٤٣٥).
      - ٩٦. المصدر السابق(٥٢٨/٣- ٥٢٩).
- ٩٧. سنن النسائي(٣١/٣) كتاب الأشربة، باب ذكر الرواية في المدمنين في الخمر، ح رقم(٥١٨٢) وقد رواه بزيادات على هذا الحديث(١٧٥/٣)، باب ما ذكر في ولد الزنا وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو في ذلك، ح رقم(٤٩١٤ و ٤٩١٦ و واد علية ولا ولد زنية ، وفي(١٧٦/٣) ح رقم (٤٩٢٠).
- ۹۸. صحیح ابن حبان(۱۷۰/۸و ۱۷۷۸)، و الطیالسي، سلیمان بن داود(۲۰۱هـ)، <u>مسند الطیالسي</u>، دار المعرفة، بیروت- لبنان (۳۰۳/۱) ح رقم (۲۲۹۵)، ومصنف ابن أبی شیبة (۲۱۹/۵)
  - ٩٩. القول المسدد في الذب عن مسند أحمد (٤٠/١).
- 11. فقد رواه الدارمي، وأحمد، والطيالسي، وعبد الرزاق، و ابن حبان، وأبو يعلى، وابن أبي شيبة، جميعهم من طريق سالم بن أبي الجعد به نحوه، وبعضهم يزيد على بعض.
- والحديث له شواهد ، فقد رواه ابن حبان والطبراني كلاهما من طريق أبي بردة : عن أبي موسى وزاد ولا مؤمن بسحر ولا قاطع ولم يقل منان ولاعاق، ورواه الطبراني من طريق عن ابن

عباس بمثلة، ورواه من طريق أبي زيد الجرمي بمثلة، وروى في الأوسط من طريق عبد الله بن عمر نحوه، ورواه أبو يعلى وابن أبي شيبة كلاهما من طريق أبي سعيد الخدري وزاد ولا ولد زنى، ورواه عبد الرزاق من طريق مجاهد ولم يرفعه للنبي في وزاد ولا من أتى ذات محرم ولا مرتد أعرابيا بعد هجرة، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن ابي زياد عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد عن ابي سعيد الخدري بمثلة ينظر: (صحيح ابن حبان (١٩٥٨ و١٧٥/١)، ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة عن المنان بما أعطى في ذات الله، ح رقم(١٢٧٨ و١٩٥٨)، ومسند الطيالسي (١٩٠١) ح رقم (١٢٢٥)، مصنف عبدالرزاق (١٤٥٤) ، باب شر الثلاثة، ح رقم(١٣٨٥). مصنف ابن أبي شيبة (١٩٨١)، ما ذكر في بر الوالدين، ح رقم (١٤١٤) مسند عبد بن حميد (١١٨/١) ح رقم (١٢٢٥). المعجم حبان (١٩٠١)، ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة للمؤمن بالسحر، ح رقم (١١٨٥). المعجم الأوسط (١٩٨١). المعجم الأوسط (١٩٨١). وقم (١٩٨١). مصنف عبد الرزاق (١٩٨٧). مصنف عبد الرزاق (١٩٨١). مسند أبو يعلى (١٩٨١) ح رقم (١٨١١ و١٨١٨) ح رقم (١٩٨١). مصنف عبد الرزاق (١٣٨٥). مسند أبو يعلى (١٩٨١) حرقم (١٨١١ و١٨١٨) حرقم (١٨٢١ و١٨٥٨). عضر فما جاء فيها، ح رقم (١٨٧٥). ح رقم (١٨٢١ و١٨٥٨). ح رقم (١٨٢١ و١٨٥٨). ح رقم (١٨٢١).

- 1٠١. الدر المنثور(٢٢٦/١) قلت: لم أجد رواية البخاري التي أشار إليها لا في الصحيح ولا في الأدب المفرد، ولعلها في كتاب آخر من كتب البخاري.
- ۱۰۲. ذكره ابن حبان في صحيحه (۱۷۸/۸).، وصححه الألباني(أحكام الألباني على سنن النسائي(أحكام الألباني على سنن
  - ۱۰۳. صحیح ابن حبان (۱۷۸/۸).
- 1.۱. المروزي، الحسين بن الحسن بن حرب، <u>البر والصلة عن ابن المبارك وغيره</u>، تحقيق : محمد سعيد بخارى، دار الوطن، الرياض- السعودية، الطبعة الأولى١٤١٩هـ. (٥٥/١).
  - ١٠٥. أحكام الألباني على سنن النسائي (١/٨٥٠ح٥٦٧).
- ١٠٦. أحمد بن حنبل، مسند أحمد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، والأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرناؤوط عليها، ومؤسسة قرطبة، القاهرة- مصر.(٢٠٣/٢).
- ۱۰۷. الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن، <u>سنن الدارمي مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها</u>، تحقيق : فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى١٤٠٧هـ(١٥٣/٢).
- ١٠٨. الألوسي، محمود الألوسي أبو الفضل، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان.(٢٧/٢٩). شعب الإيمان للبيهقي(١٩٢/٦).

- ١٠٩. شعب الإيمان للبيهقي(١٩٢/٦).
- 11. ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، <u>نقد المنقول والمحك المميز بين المردود</u> والمقيول، تحقيق : حسن السماعي سويدان، دار القادري، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى 1940م.(١٢٣/١).
  - ١١١. كشف الخفاء (٢١١٥/٢)..
- ۱۱۲. الموضوعات، طبعة دار النداء (٤٤٧/٣)، كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب بالسواد، ح رقم(١٣٠٩).
- 1۱۳. في الأصل(بن) وهو خطأ ، والصواب كما أثبتناه ، وهو كذلك في الطبعة الجديدة (۲۲۲/۸ ۹۲۹۳).
- ۱۱٤. سنن النسائي الكبرى (٢١٥/٥)، كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب بالسواد، ح رقم (٩٣٤٦).
- ۱۱۵. سنن أبو داود(۲۲۸۲)، كتاب الترجل، باب ما جاء بالخضاب بالسواد، ح رقم(۲۱۲)، ومسند أبو يعلى أحمد(۲۷۳۱)ح رقم (۲۲۷۷) و ومسند أبو يعلى (۲۷۳/۱) ح رقم (۲۲۰۵) و وسنن البيهقي الكبرى (۲۱۱۷۷)، باب ما يصبغ به، ح رقم (۲۲۰۳).
  - ١١٦. سنن أبي داود(٢/٦٨٦ح٤٢١٢)، وشعب الإيمان(٢١٥/٥)، والأحاديث المختارة(٢٣٢/١٠).
    - ١١٧. ينظر: تهذيب الكمال (٢٥٣/١٨ ٢٥٥ و٢٦٠ ٢٦١).
      - ۱۱۸. ينظر: تهذيب الكمال (۱۳۷/۱۹).
      - ١١٩. القول المسدد في الذب عن مسند أحمد (٣٩/١).
    - ١٢٠. القول المسدد (٣٩/١)، الترغيب والترهيب (٨٦/٣)، ومشكاة المصابيح (٣٠٩/٢).
- ۱۲۱. الجامع الصغير وزياداته (۱٤١٢/۱)، وصحيح الترغيب والترهيب (٢٣٤/٢)، وأحكام الألباني على سنن النسائي (٧٦٩/١- ٧٧٠-٥٠٧٥).

## Hadith Narrated by Imam Al- Nasa,i in Al-Sunan Al- Kubra and He Kept Silent About it, But Mentioned in The Ibn Al-Jawzi non-credence Hadith (Applied Study)

### Muhammad Muslih Zoubi

Department of Theology, College of jurisprudence and legal Aal Al-Bayt University - Jordan.

#### Abstract:

This research aims to study a series of Hadith narrated by the Imam al-Nasa,i in his Al-Sunan Al- kubra and kept silent about it, but mentioned in Ibn al-Jawzi as non-credence Hadith.

six hadith have been picked and studied them in depth to show the right statement and to know whether Ibn al-Jawzi is right or not.